## بسيألله الزماز التحيير

## المقدمية

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره (١) ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ .

أما بعد ، فقد كنت شرعت منذ نحو عشرين سنة ، وأنا لا أزال في مهاجري الأول (دمشق) \_ في طباعة كتابي «ضعيف الترغيب والترهيب» ، وقطعت في

<sup>(</sup>۱) يزيد بعض الخطباء هنا: «ونستهديه» ، ولا أصل لها في هذه الخطبة الكريمة المعروفة بـ (خطبة الحاجة) في شيء من طرقها التي كنت جمعتها في رسالة عن النبي ﷺ ، وفيها بيان أنه كان أحياناً يقرأ بعدها ثسلات آيات معروفة من سورة ﴿ آل عمران ﴾ ، و ﴿ النساء ﴾ ، و ﴿ الأحزاب ﴾ ، وبعضهم يقدم منها ما يشاء ويؤخر ، وربما زاد فيها ما ليس منها ، غير منتبهين أن ذلك خلاف هديه ﷺ ، وأنه لا يجوز التصرف في الأوراد ولو بتبديل لفظ ، حتى لو لم يتغير المعنى! انظر التعليق على حديث البراء الآتي (٦ ـ النوافل/٩ «الصحيح») .

ذلك شوطاً بعيداً ، ثم حالت دون إتمامه هجرتي الثانية إلى عمان سنة (١٤٠٠ هـ /١٩٨٠م) .

والآن وقد تيسر من يقوم بطباعته ونشره بعد تحقيقه من جديد ، وهو الأخ الفاضل الشيخ سعد الراشد ، وقد أعدت النظر فيه على النحو الذي جريت عليه في قسيمه «صحيح الترغيب والترهيب» ، وقد شرحت ذلك في مقدمته الجديدة ، فلا داعي لبيانه هنا مرة أخرى ، فمن رام التفصيل رجع إليه إن شاء الله تعالى .

ولهذا فقد تطلّب ذلك مني أن أجعل مراتب أحاديث الكتاب خمس مراتب ، مكان الثلاث منها سابقاً ، وهي :

١ - ضعيف . وهو ما كان فيه علة قادحة من علل الحديث المعروفة ، مثل ضعف أحد رواته ، أو الاضطراب ، أو النكارة ، أو الشذوذ ونحوها .

٢ - ضعيف جداً. وهو ما كان في سنده متروك أو شديد الضعف ، كثرت المناكير في رواياته حتى خشي أن تكون من وضعه ، من مثل ما يقول فيه الإمام البخاري : « منكر الحديث » .

٣ ـ موضوع . وهو ما كان في إسناده كذاب أو وضاع ، أو تكون لوائح الوضع على متنه ظاهرة مع علة في إسناده جلية . (١)

٤ ـ منكر ، أو منكر جـداً . وهو الذي في إسناده ضعيف خالف الثقة في

<sup>(</sup>۱) قلت: وهذا النوع لا يظهر إلا لمتمكن في هذا العلم ، دقيق النظر في معاني المتون ، واسع الاطلاع على السنة الصحيحة ، أوتي فقهاً في كتاب الله ، وحديث نبيه على السنة الصحيحة ، أوتي فقهاً في كتاب الله ، وحديث نبيه على ، وقد تنبه المؤلف لمثل هذا أحياناً ؛ فانظر مثلاً حديث معاذ الطويل الآتي برقم (۲۷) والحديث (٥٩٦) .

متنه ، وقد يكون منكر المتن ، ولو لم يخالف(١) .

مساذ. وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه ، وبخاصة إذا خالف الثقات ، وقد يكون إسناداً (٢) وقد يكون متناً .

واعلم أخي القارئ! أن المراتب الثلاثة الأولى من المعهود استعمال أهل العلم لها قدياً وحديثاً ، بخلاف المرتبتين الأخيرتين: المنكر والشاذ ـ فهما معروفتان قدياً ، مهجورتان حديثاً إلا ما ندر ، ولذلك فقد رأيت أن استعمالهما مع ما فيه من إحياء ما كاد أن يندرس من العلم ـ فإن فيه بياناً أقوى لعلة الحديث وأوضح ، كما فعلت في الكتاب الآخر من استعمال مراتب «حسن صحيح» و «صحيح لغيره» و «حسن لغيره» ﴿فضلاً من الله ونعمة ﴾ ، وإن كان هذا قد كلفني تعباً شديداً ، وجهداً جهيداً كما شرحته هناك ، راجياً الأجر والمثوبة من الله عز وجل ؛ فإن الثواب على قدر المشقة ، ولاسيما في خدمة حديث رسول الله على من صحيحه ، والمحافظة على سنته التي حديث رسول الله تبارك وتعالى .

\* وقد رأيت أن تطبع المرتبة من تلك المراتب في حاشية الصفحة تجاه قول المؤلف: «عن فلان . . . » ونحوه .

\* ولم أعْنَ في التعليق ببيان أسبابها إلا نادراً ، كأن أقول مثلاً : في إسناده فلان ، وهو ضعيف ، أو ضعيف جداً ، أو كذاب ، أو فيه فلان ، وهو ضعيف ، وقد

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث المنكر الذي صححته إحدى الفتيات الجامعيات المتحمسات الآتي في (٤ - الطهارة / ٥) ، لترى ضرر الجهل والتعالم ، وأحاديث أخر حسنها بعض الجهلة يأتي بيان تعديهم على هذا العلم ، انظرها في (٤ - الطهارة / ٧ و ٨) ، وأخر في (١٢ / الباب) من «الصحيح» .

<sup>(</sup>٢) مثال الأول حديث ابن عباس في الحمام (٤ - الطهارة/ ٥) ، ومثال الآخر في (٥ - الصلاة / ٣٣) .

خالف فلان الثقة ، أو فيه فلان وهو ثقة لكنه خالف فلاناً ، وهو أوثق منه ، ونحو ذلك ؛ لم ألتزم هذا إلا نادراً عند الحاجة ، غير أنني رأيت من الضروري التزام ذلك في حالة واحدة ، وهي حينما يتبين لي وهم المؤلف أو غيره في تقوية الحديث أو توثيق راويه ، أو أشار إلى ذلك ، ففي هذه الحالة التزمت ذلك ما أمكنني دفعاً للقيل والقال ، وليكون إخواننا القراء على بصيرة مما نقول أو يقال .

\* وقد يكون الحديث في الكتاب معزواً لمصدر من المصادر التي لم أقف عليها ، فلم أدر ما حال إسناده ـ وهو نادر ـ ، مثل كتاب «تجريد الصحاح» لرزين العبدري ، ويبدو لي من النظر في متنه أنه لا يصح ؛ فإني أورده في كتابي هذا ، دون أن أرمز له بمرتبة من تلك المراتب ، وأطبع مكانها إشارة الاستفهام المعروفة (؟) ، تبرئة للذمة ، ورفعاً للمسؤولية ، وهذا فيما لم يضعفه المؤلف ، أو يكشف عن علته ، وإلا رمزت بالضعف كما سترى في الحديث الآتي قريباً برقم (٦) .

\* يورد المؤلف أحياناً الحديث الصحيح ، وفيه جملة أو كلمة لا تصح ، أو في يورد ذلك في رواية أخرى له ، فتردد النظر بين إيراده في «الصحيح» ، أو في «الضعيف» مع التعليق عليه بما يلزم .

وكذلك تردد النظر فيما لو كان الحديث ضعيفاً ، وفيه جملة صحيحة ، فترجح عندي إيراد الأول في «الصحيح» مع اقتطاع الجملة أو الكلمة من الحديث والنزول بها إلى التعليق ، وبيان سبب ضعفها كما شرحته في مقدمة الطبعة الجديدة له «الصحيح» ، فلا داعي للإعادة .

وعلى العكس من ذلك ، فقد رأيت في الحديث الضعيف أن أورده في هذا

الكتاب مع النزول بالجملة الصحيحة إلى التعليق إذا أمكن ولم يختل سياق الحديث، وبيان صحتها، والإشارة إلى حذفها بطبع نقط مكانها، وإلا اكتفيت بالبيان، كما فعلت بحديث شهر بن حوشب الطويل الآتي برقم (٢١)، فقد علقت عليه بما يبين صحة قوله وله في فيه: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب»، ونحوه حديث ابن عباس برقم (٣٢)، وغيره كثير وكثير جداً كما سيرى القراء ذلك إن شاء الله تعالى، ومثال المشار إليه بالنقط حديث أبي الدرداء الآتي في (٥ ـ الصلاة / ١٠)، وأمثلته في «الصحيح» كثيرة.

وقد يكون سياق الحديث مساعداً لاقتطاع الجملة الصحيحة منه ، وطبعها في «الصحيح» ، لكن يكون الحديث قد أورده المؤلف في الباب المناسب له دون الجملة ، كمثل حديث علي رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله على أن أقرأ وأنا راكع ، وقال : « يا علي ! مثل الذي لا يقيم صلبه . . . » الحديث : ذكره في باب «الترهيب من عدم إتمام الركوع . . .» لمناسبته لما بعد الجملة ، فذكري إياها في «الصحيح» مما لا يناسب الباب المذكور كما هو ظاهر ، فرأيت إبقاءها مع الحديث ، والتعليق عليه ببيان صحتها ، وقد أشار المؤلف إلى تضعيفه بتصديره إياه بقوله : «وروي» ، ومشى على ظاهره بعض الجهلة ، فضعفوا الحديث دون أن يستثنوا الجملة كما سيأتي بيانه في التعليق عليه هناك (٥ ـ الصلاة / ٣٤) .

هذا ما حضرني ذكره في هذه المقدمة كمنهاج لما جريت عليه في هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى ، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدي ، وأن يوفقني إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل .

وإن ما لابدلي من التذكير هنا بأنني كنت قد وضعت مقدمة ضافية مفيدة

جداً بين يدي كتابي «صحيح الترغيب والترهيب» ، تضمنت فصولاً عديدة ، وفوائد جديدة ، حول كتاب المنذري «الترغيب» ومزاياه ، وما يؤخذ عليه وعلى غيره من المؤلفين في علم الحديث ؛ الكثير منها مما يعزّ الوقوف عليه في غيرها .

ومع ذلك فإني أرى أنه لا ضرورة إلى إعادة نشرها هنا ، لأنني أفترض أن من اقتنى هذا فسيقتني معه قسيمه «صحيح الترغيب والترهيب» ، فهو واجدها في مقدمته ، فأحيله إليها .

ولكن لا بدلي من تقديم خلاصة عنها تتناسب مع موضوع هذا الكتاب، فأقول:

قد بينت فيها اصطلاح الحافظ المنذري رحمه الله في «ترغيبه» ، وأنه جعل أحاديثه على قسمين :

أحدهما: صدّره بلفظ (عن) ، وهو المشعر عنده بقوته .

والآخر: صدّره بلفظ (روي) المبني للمجهول ، وهو المشعر عنده بضعفه .

وأنه أدخل في كل من القسمين ثلاثة أقسام ، وأنه تقسيم مبهم محير مضطرب ، لا يكاد عامة القراء يستفيدون منه مراده ، وفصلت القول في ذلك تفصيلاً ، لا أظن أحداً تعرض له ، أو سبقني إليه ، والفضل في ذلك كله لله وحده ، وله الحمد والثناء كله .

ومن ذلك أنه أدخل في القسم الأول «ما قارب الصحيح والحسن» ـ على حد قوله ـ مما هو ضعيف معروف الضعف عند المحدثين ، فقد قال عطفاً على قوله المذكور:

«وكذلك إن كان: مرسلاً ، أو منقطعاً ، أو معضلاً ، أو في إسناده راو

مبهم . . . أو روي مرفوعاً ، والصحيح وقفه ، أو متصلاً ، والصحيح إرساله ، أو كان إسناده ضعيفاً ، لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه»!

وذكرت هناك بعض الأمثلة .

\* وأنه قلد المتساهلين في التصحيح أحياناً كالترمذي وابن حبان والحاكم ، كالأحاديث الآتية (٢ و٢٩ و٣٤ و٣٥) وغيرها ، وهو كثير جداً .

\* ومن ذلك أنه في كثير من الأحاديث يقول في تخريجها: «رواته ثقات» ونحوه ، وهو في ذلك إما مصيب ، أو مخطىء ، ويصدره باصطلاحه الأول: (عن) ، فيتوهم من لا علم عنده ، أن الحديث صحيح أو حسن ، ويكون فيه علة قادحة من العلل المشار إليها أنفاً كالإرسال والانقطاع والشذوذ ؛ مما يدفع تحسينه فضلاً عن تصحيحه : مثل حديث ابن عباس في التحذير من الحمام ، فقد صدق في قوله فيه : «ورواته كلهم محتج بهم في الصحيح» ، لكن خفي عليه والله أعلم - أنه شاذ ؛ لخالفة راويه الثقة لمن هو أوثق منه ، وقد أرسله . ومثله حديث عائشة : «لزمت السواك» ، وهما في (٤ - الطهارة برقم ١٢٧ و١٤٧) .

والأمثلة من هذا القبيل كثيرة جداً جداً. وإن من أسوئها قوله في حديث ثعلبة بن الحكم في فضل العلماء (٦١): «ورواته ثقات»! وفيه راو متهم بالوضع!

\* ومن ذلك أنه لا يميز ما يصدره من الأحاديث بقوله: (روي) بين ما هو ضعيف ، أو ضعيف جداً ، أو موضوع ، وبين ما هو شاذ أو منكر ؛ إلا نادراً ، فلا يعرف القراء مرتبة الحديث على الحقيقة ، إلا إذا أتبعه بما يدل عليها من بيانه ، وهذا عزيز جداً .

\* وقد بينت هناك المحظور الذي يترتب على هذا الاصطلاح ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً بحيث يتعسر إحصاؤها في مثل هذه المقدمة ، فانظر على سبيل المثال الأحاديث الآتية (٣ و٣ و٧ و١١ و١٣ و١٣ و٢٣).

ومن العزيز النادر الذي أشرت إليه حديث معاذ الطويل في آخر كتاب الإخلاص ، والمصدر بقوله: «وروي» ؛ إلا أنه ختم الكلام عليه بعد أن خرجه:

«وبالجملة فأثار الوضع ظاهرة عليه في جميع طرقه ، وبجميع ألفاظه» .

\* ومن ذلك اعتماده في التوثيق على ابن حبان وغيره عن عرفوا عند العلماء أنهم من المتساهلين في التوثيق ، ويكون الموثق مجهولاً عند التحقيق .

إلى غير ذلك من الأمور التي جعلت الاستفادة من كتاب «الترغيب» قليلة جداً ، بل لعله كان من الأسباب القوية في انتشار الأحاديث الضعيفة والواهية ؛ بين الطلاب بل والعلماء على اختلاف تخصصاتهم ، الذين لا معرفة عندهم بهذا العلم الشريف ، بسبب اصطلاحاته الموهمة! خلاف ما قصد إليه من التمييز بين الصحيح والضعيف .

\* وفي مقدمة «الصحيح» - الذي منه لخصت الفوائد المذكورة - فصل هام جداً ، لا يسعني إلا أن أنقله إلى هنا ؛ لوثيق صلته بكتابنا هذا ، ولما فيه من الأمثلة التي تناسب هذه المقدمة ، وقد تكون من المتممات لبعض الفوائد المزبورة ، فمعذرة إلى القراء الكرام إن استطالوا ذلك .

قلت هناك:

« ٤٠ - أنواع أوهام المنذري الهامة في خطوط عريضة مع الأمثلة .

أما بعد . . . ، ، إلى صفحة ٨٩ نصفها .

## وختمت المقدمة بقولي:

«إن الذي نذرت له نفسي لخدمة هذا الكتاب إنما هو تمييز صحيحه من ضعيفه ـ كما شرحت ذلك في أول هذه المقدمة ـ ، لأنه أهم شيء عندي بعد كتاب الله تبارك وتعالى ، ولا يصح بوجه من الوجوه أن يُقرن معه إلا ما صح من الحديث عن النبي الله ، فإنه هو الأصل الثاني الذي أجمعت عليه الأمة .

وعلى هذا فإذا وجد شيء من الأخطاء في مشروعي هذا تبعاً لأصله ، فعذري هذا الذي ذكرت ، والعذر عند كرام الناس مقبول» .

ومع ذلك فإن الله تعالى قد وفقني ويسر لي - وله الفضل والمنة - لتصويب كثير من الأخطاء الختلفة التي وقعت في الأصل ، ولا علاقة لها بما نذرت له نفسي ، كما شرحت ذلك في مقدمة الطبعة الجديدة للجزء الأول من «صحيح الترغيب» ، هذا التصويب الذي أخل به كل الإخلال أولئك المعلقون الثلاثة الذين طلعوا على الناس بطبعة جديدة لكتاب المنذري «الترغيب» في أربعة مجلدات ضخمة مبرقشة مزخرفة ، يعجبك مظهرها ، ويسوؤك مخبرها ، فقد امتلأت بأنواع من الأخطاء الفاحشة ، والأفكار التافهة ، التي تدل دلالة قاطعة على جهل القائمين بالتعليق عليها وتحقيقها ، جهلاً فاضحاً بالغاً لا حدود له ، في كل ما يخطر في بال القراء من العلوم التي ينبغي أن يتحقق بها من يدعي في كل ما يخطر في بال القراء من العلوم التي ينبغي أن يتحقق بها من يدعي تحقيق هذا الكتاب الذي تبرم من كثرة أخطائه وأوهامه الحافظ إبراهيم الناجي خما تقدم - ، فهم جهلة في اللغة والتحقيق والرجوع إلى الأصول ، فضلاً عن

الفقه وعلوم الحديث والجرح والتعديل ، فهم والحق يقال: لا يحسنون شيئاً إلا التقليد ، وسرقة جهود الآخرين ، والتشبع بما لم يعطوا ، مع التعالي والتعالم وحب الظهور والمخالفة !!

وقد شرحت ذلك شرحاً كافياً في المقدمة المشار إليها ، مع ذكر بعض الأمثلة المهمة التي تدمغهم وتدينهم بما ذُكر ، فمن شاء الوقوف على ذلك رجع إليها .

غير أنه لابد لي هنا من ذكر غاذج أخرى مما وقع لهم في طبعتهم من الجهل فيما يتعلق بأحاديث كتابنا هذا «ضعيف الترغيب»، وفاءً بما كنت وعدت به في مقدمة «صحيح الترغيب»، وذلك في مقاطع من الكلام على نحو ما فعلت هناك، فأقول:

١ - عجزهم عن تحقيق النص وتصحيحه بالرجوع إلى الأصول واللغة ؛ جهلهم بذلك كله! ومن الأمثلة على ذلك كلمة (يُرَبَّثون) في حديث على في الترغيب في التبكير إلى الجمعة (٧ - الجمعة/٣/تحت الحديث الأول) ، من (رَبَّث يربث) ، تصحف في طبعة الجهلة وغيرها إلى (تَرَيَّث) ، مع أن في شرح المؤلف إياها على الصواب ؛ ما يكفى لتعليم الجاهل ، وتنبيه الغافل .

وانظر الصفحات التاليات تجد فيها أنواعاً أخرى من الأمثلة الدالة على ذلك (٧٧ و١٨١ و٣٣٣ و٣٣٠) .

٢ - تحسينهم لأحاديث الضعفاء والمدلسين والجهولين ، وتناقضهم في ذلك ، مثل حديث شهر ، وليث بن سُليم ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم ، ومع معرفتهم

بالعلة في بعض الأحيان ، مثل حديث (شهر) رقم (١٩) ، حسنوه ، وقالوا فيه : «صدوق» ، ثم صرحوا بتضعيف حديثه الآتي بعده بحديث (٢١)! وما ذاك إلا بسبب الجهل والتقليد ، ولو أنهم قالوا في الأول منهما : «حسن لغيره» - كما قالوا في غيره - لكان أخف!

ونحوه الحديث (١٤٥) نقلوا عن الهيثمي إعلاله بالتدليس ، وسلموا به ، ومع ذلك حسنوه !! ومثله الحديث (١٤٨) \_ وانظر الأحاديث التالية أرقامُها : (٣٦٣ و٢٦٦ و٤٨٤ و٨١٥ و٧٢٥ و٩٩٥ - وهو موضوع \_ و٩٩٥ و٤٦٦) .

٣ ـ يحسنون تارة ، ويصححون تارة الأحاديث التي يقول المؤلف فيها أو الهيثمي : «رجاله ثقات» أو «رجاله رجال الصحيح» ، بل وما يقول فيه : «رجاله موثقون» ، وهو من بالغ جهلهم بعلم مصطلح الحديث ، فإن ذلك لا يعني أكثر من تحقق شرط من شروط الصحة أو الحسن كما كنت شرحت ذلك في مقدمة «صحيح الترغيب» ، وأشرت إلى جهلهم هذا في مقدمة الطبعة الجديدة منه .

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً في هذا الجلد الأول ، فما بالك في كثرتها في الجلد الأول ، فما بالك في كثرتها في الجلدات الأخرى ؛ من أسوثها أنهم حسنوا الحديث الموضوع الآتي في (٧ \_ الجمعة / ١ الحديث ٦) في مغفرة الله لجميع المسلمين يوم الجمعة! وانظر الحديث رقم (٢٦) ، والأحاديث (٥٧٥ و٥٧٥ و٥١٦ و٦١٦ و٥٣٥) .

وإن ما يؤكد لك جهلهم المذكور أنهم قالوا في حديث من تلك الأحاديث التي لم يزد الهيثمي على توثيق رجاله: «وقد صححه الهيثمي»! (١)

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الطبعة الجديدة لد «صحيح الترغيب» .

٤ ـ يحسنون بعض الأحاديث بالشواهد، وتارة بالشاهد، ولا شيء من ذلك في كثير من الأحيان، أو يكون شاهداً قاصراً يشهد لبعض الحديث دون بعضه الآخر، كما شرحت ذلك في «مقدمة الصحيح» المقطع (١٣).

وأذكر هنا بعض الأمثلة ، من ذلك قولهم في حديث حذيفة : «لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً . . . يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين» .

قالوا: «حسن بشواهده»! وهو موضوع كما بينت هناك رقم (٤٣) ، ومثله حديث أم حبيبة في صلاة أربع ركعات قبل العصر (٣٢٧).

ونحو ذلك ما سيأتي التنبيه عليه تحت الأحاديث (٣٤ و١٣١ و١٨٢ و٦٦٣) ، وغيرها كثير .

والرقم الأول منها (١٣) يمثل نوعاً خاصاً من جهالاتهم ، ذلك لأن المؤلف ساق حديثه عن أبي هريرة في الرياء مطولاً ، مشيراً لضعفه ، ثم قال :

«ورواه مختصراً من حديث ابن عمر ، وقال : حديث حسن» .

ومع أن هذا ضعيف أيضاً كما ستراه مبيناً هناك ، فقد شملهما الجهلة بالتحسين ، فقالوا :

«حسن ، رواه الترمذي . . . عن أبي هريرة . . . وعن ابن عمر»!!

٦ - ومن ذلك أنهم يقفون على تصحيح المؤلف للحديث ومتابعة مثل الهيثمي له ، فيخالفون ، ويقولون : «حسن» ؛ دون أي بيان كعادتهم ، وذلك من تحفظاتهم التي تنبىء الباحث أنهم يَشْعُرون بجهلهم بهذا العلم ، فيتوسطون هم بين من صحح ومن يكون قد وقف على من ضعف أو يحتمل ، والواقع أنهم هم مخطؤون في التحسين ، مثاله الأثر الآتي عن ابن مسعود : أن «من لم يزك فلا صلاة له»! رقم (٤٦٥) ، ونحوه رقم (٦٥٥) .

٧ ـ ومنها أنهم يخلطون مع الصحيح من الحديث ما لم يصح منه ، فانظر الأمثلة في الأرقام (٢٠٨ و٤٨٩ و٥٠١ و٥٨٣ و٦٤٢) .

٨ ـ ونحوه خلطهم بين ما هو ضعيف من الحديث ، وما هو ضعيف جداً ،
فيطلقون عليهما كليهما : «ضعيف»! وقد ينقلون عقبه من كلام بعض الحفاظ
ما ينقضه ، وقد يكون الحديث موضوعاً !! فانظر إن شئت بعض الأرقام : (١١٤)
و ٤٨٤ و ٥٨٥ ـ ٥٨٧ و ٥٨٠ و ٥١٥ و ٦٦٤ و ٦٦٤ و ٥٧٧ و ٢٧٧) .

٩ ـ ومن آفاتهم تقليدهم الأعمى ، الذي لا يصحبه أي بحث أو تحقيق ، الذي لا يعجز عنه أجهل الناس ، والصفحات التالية تشير إلى بعض الأمثلة : (٢١ و٣٨ و٩٠٥ و ١٠١٠ و١١١ و١٢٦ و١٢٦ و٣٢١ و٣١٠ و٣٢١ و٣٢١) .

۱۰ ـ أنواع أخرى مختلفة من جهالاتهم وخبطاتهم في الفقه ، والحديث والرواة والشواهد ، واللغة ، والمؤلفات ، وخلطهم بين ما صح من القصص وما لم يصح ، فانظر الصفحات التاليات : (۲۲ و۲۹ و ۳۲۳ و ۹۸۹ و ۲۱۰ و ۲۱۷ و ۲۲۷ و ۲۷۲ و ۳۲۳ ) .

## ١١ ـ وختاماً أقول:

لو أن هؤلاء الجهلة كان عندهم شيء من العلم يقدمونه إلى القراء في تعليقهم على الكتاب لنفّذوا ما تعهدوا به في مقدمته الشطر الأول من قولهم فيها (صفحة ٧):

«تحقيق النصوص وسلامتها . . . والحكم على أحاديث غير الصحيحين» ، ولكانوا صادقين مع أنفسهم في قولهم (صفحة ٢١) :

«وإنّ حرصنا الشديد على تخريج أحاديث الكتاب وعزوها إلى مصادرها قد أفادنا كثيراً في الوصول بنص الكتاب إلى ما أراده المؤلف رحمه الله ، أو قريباً منه ، والتخلص من تصحيفات النساخ وتحريفاتهم»!

ولكن الواقع يدل - مع الأسف الشديد - أنهم لم يكونوا عند حسن الظن بهم ، ولم يفوا بما تعهدوا به ، فلم يستفيدوا من التخريج ولا أفادوا القراء شيئاً بما زعموه من التحقيق والوصول . . . مع أنه أيسر ما يكون ، فقد وقع في مطبوعتهم كثير جداً من الأخطاء والسقط في متون الأحاديث وغيرها ، بما يصعب إحصاؤه وتتبعه ، فلنقنع بضرب من الأمثلة تؤكد ما ذكرت ، ونحيل في سائرها التي تيسرت لي إلى أرقامها ليرجع إليها من شاء من القراء أن يأخذ فكرة عامة تيسرت لي إلى أرقامها ليرجع إليها من شاء من القراء أن يأخذ فكرة عامة

عنها ، مما وقع لهم في هذا الجزء الأول ، ويقيس عليها ما لهم من هذا النوع وما قبله فيما يأتي من الأجزاء التالية :

الأول: سقط من حديث أبي أمامة رقم (١٢١) جملتان من «الترغيب» لم يستدركوهما مع فساد المعنى بسقوط أحدهما ، وعزوهم إياه لأحمد بالجزء والصفحة!!

والآخر: سقط آخر من حديث عثمان رقم (٣٩٨) جملة بكاملها قدر سطر، مفسدة للمعنى أيضاً، مع أنهم عزوه لـ «مجمع الزوائد» ولابن السني، بالأرقام أيضاً، وهي فيهما !!

وانظر الأرقام التالية تحتها نماذج أخرى مختلفة تؤكد إخلالهم بالتحقيق الذي زعموه مع يسره!

(رقم ۱۳ و ۲۱ و ۶۱ و ۷۳ و ۸۵ و ۲۲۳ و ۲۲۷ و ۲۷۲ و ۲۷۲ و ۲۹۲ و ۳۱۸ و ۳۵۳ و ۳۵۳ و ۳۳۲ و ۶۵۳ و ۶۱۰ و ۷۷۰ و ۲۲۳ و ۲۷۳) .

هذا ما تيسر التنبيه عليه فيما يتعلق بمنهجي في هذا الكتاب ، وما يؤخذ على المنذري رحمه الله من أمور وأوهام وقعت له في أحاديثه ، والرد على أولئك الجهلة \_ هداهم الله \_ بذكر نماذج من جهالاتهم التي وقعت لهم ؛ تحذيراً لقرائهم ، ونصحاً لهم لعلهم يعودون إلى رشدهم ، ويتوبون إلى ربهم ، ويصبرون على الاستمرار في طلب العلم ، حتى يتأهلوا لتقديمه لغيرهم ، يبتغون به وجه الله تبارك وتعالى ، ولسان حالهم \_ على الأقل \_ يقول : ﴿لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ﴾ ، وإلا فقد علم كل ذي عقل ولب : أن ( فاقد الشيء لا يعطيه ) ، وأن

(من استعجل الشيء قبل أوانه ، ابتلي بحرمانه ) ، والله عز وجل يقول : ﴿ولا تَقْفُ مَا لِيسَ لَكُ بِهُ عَلَم إِن السّمعَ والبّصرَ والفّؤادَ كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ .

أسأل الله تعالى أن يسدد خطانا ، وأن يزيدنا علماً ، وعملاً صالحاً ، وأن يجعله لوجهه خالصاً ، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئاً .

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

عمان الأردن / ٢٢ ربيع الأول / ١٤١٨ هـ

وكتب محمد ناصر الدين الألباني